# الهدي النامر في مو اس المولد النبوي والمدانبوي مما اعنيد فيه من القيام

لعبد ربه وأسير ذنبه خادم العلم والطلبة الكرام بالحرم الآمن والمسجد الحرام محمد علي بن حسين المالكي المكي عامله ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين بلطفه الخفي وإحسانه الوفي اللهم آمين

مع مقدمة المولد النبوي الشريف بقلم بقلم خادم العلم والمعرفة إبراهبم بن شعبب المالكي المكي

#### المدخل

### ما هو المولد النبوي ؟

المولد عند العلماء المؤيدين هو اجتماع الناس على قراءة ما تيسر من القران ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي في وما وقع في مولده من الآيات حتى إذا بلغ القارئ وولدته أمه مختوناً قام الجميع إجلالاً وتعظيماً ووقفوا يرددون الترحيب المعروف:

طلع البدر علينا من ثتيات الوداع

ثم إنهم يتناولون طعاماً صنع بمبادرة أحد المحسنين وقد يكتفون بذواق خفيف وكثيراً ما يقوم بعض العلماء في مثل هذه المناسبة بالقيام بواجب الوعظ والإرشاد فيشتمل المولد على أصناف من الخير وأنواع من البر.

# أصل المسألة

#### هل للمولد أصل يرجع إليه ؟

فلا يكون حينئذ بدعة ، أم ليس له أصل فهو بدعة ؟ ، ثم يجري الخلاف بعد ذلك هل كل بدعة ضلالة ، أم أن البدعة تتقسم إلى الأحكام الشرعية الخمسة ؟

والجواب الواضح من العلماء الثقات هو أن للمولد أصل يرجع الديه ومن هؤلاء العلماء الذين أجابوا بهذا هم:

الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري ، والإمام السيوطي ، فهذان الإمامان من أوائل من صرح بأن للمولد النبوي أصل يرجع إليه وسنذكر كلامهما فيما بعد إن شاء الله .

وأما بالنسبة لتقسيم البدعة إلى الأحكام الشرعية فذلك ما جبرى عليه الأئمة كالعز بن عبد السلام ، والإمام أبي شامة شيخ الإمام النووي ، والإمام النووي نفسه ، والشافعي ، وابن حزم الظاهري ، والقرافي ، والغزالي ، وابن الأثير ، وابن الجوزي .

وقال بعدم التقسيم: الشاطبي ، وابن حجر المكي ، وابن رجب الحنبلي ، والزركشي ، والظاهر أن الراجح هو قول من قال بالتقسيم لأن الذين قالوا بعدمه قد قرروا قبول ما سماه الفريق الأول بدعة حسنة لكن سموه مصلحة مرسلة .

والحاصل: أن جميع العلماء متفقون علي القيول بحدوث البدعة ولكن الفريق الأول يقيدها بالعبادات أو العادات التي يقصد بها التعبد ويقول إنها مذمومة، أما الفريق الآخر فإنه لا يقيدها، بل يطلقها وقد أدى بهم ذلك إلى الاضطراب أمام أعمال حدثت بعد أن لم تكن في زمن السلف وفيها من الخير والمصلحة ما لا ينكره فسموه

مصلحة مرسلة في الوقت الذي يسمى الفريق الأول تلك المحدثات بدعة حسنة و لا ينكر أن تسمى مصلحة مرسلة ؛ لذلك قلنا أن القول بتقسيم البدعة هو الراجح والله أعلم .

# أصل الدلاف

وأصل الخلاف نشأ من الافتراق في فهم حديث ((كل بدعة ضلالة)) قال البركلي في (الطريقة المحمدية) كما في (إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة) للإمام اللكنوي ص٥٦: وما أشنع صنيع علماء زماننا هذا حيث افترقوا فرقتين: ففرقة (١) حصر السنة على ما وجد في العهود الثلاثة وجعل ما حدث بعدها بدعة ضلالة، ولم ينظر إلى دخوله في أصول الشرع، بل منهم من حصرها على ما وجد في الزمان النبوي، وجوز كون محدث الصحابة بدعة ضلالة.

وفرقة اعتمد ما نقل عن آبائه وأجدادهم وما ارتكبه مشايخهم ، وأدخل كثيراً من البدع الحسنة اعتماداً عليهم وإن لم يكن له أصل من أصول الشرع . ولما ردت الفرقة الأولى بحديث ((كل بدعة ضلالة)) فرت الفرقة الثانية إلى تخصيص الحديث .

وإلى الله المشتكى من هذه المنازعات والمخاصمات ، يظنون أنها تفيد كلا والله هي تضر ، ولو لا خوف إطالة الكلام لنصصت على خطأ الفريقين فيما جعلوه من البدع الحسنة وهي ليست بحسنة ، وما جعلوه من البدع السيئة وهي ليست بعن الإفراط والتفريط ، سالكاً مسلكاً بين بين . أ.هـ

قلت: ينبغي لك أخي الكريم أن تأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار إن كنت حقاً تريد الحق لأن الذين اضطربوا في مسألة المولد خفي عليهم فحوى مثل هذا الكلام.

والآن فلننظر إلى موقف العلماء من المولد:

أولاً: موقف المــانعين: يقوم موقفهم على عمــوم قولـه على المــانعين: يقوم موقفهم على عمــوم قولـه على المــانعين: ((كل بدعة ضلالة)) فالمولد عندهم بدعة وهـم يرفضـون أي تقييد أو تخصيص لعموم الحديث.

ثم إن هؤلاء المانعون أقسام:

- ١- المتشددون الرافضون لأي نوع من الأعذار لخصومهم.
- ۲- المعتداون المنصفون الذين لا يغضـون النظـر عـن أدلـة المخالفين بالكلية.

ثانياً: موقف المؤيدين: يقوم موقفهم على أساس تقييد أو تخصيص عموم حديث ((كل بدعة ضلالة)) وتقسيم البدعة

<sup>(</sup>١) أي قسم منهم ، ولذا ذكّر الأفعال الآتية .

إلى حسنة وسيئة أو تقسيمها تبعاً للأحكام الشرعية ومن ثنم فالمولد من البدع الحسنة ، ونستطيع أن نقول أن هؤلاء أيضا أقسام:

- ا مؤيدون نظرياً وعملياً وأكثر هؤلاء من المتشددين النين يرفضون أي نوع من التنازل . وبعضهم الآخر يسلكون سبيل الحكمة للوصول إلى نوع من الاتفاق لأن القضية اجتهادية .
- مؤيدون نظرياً فقط لذلك فهم معتدلون يدعــون إلــي
  تضييق دائـرة الخلاف بالحوار والتفاهم بــالتي هــي
  أحسن .

هذه هي مواقف كل من الفريقين وفيما يلي نقدم أدلة كل فريــق وبالله التوفيق .

#### 

أما أدلة المانعين فهي عمومات الأحاديث التي يحتجون بها وهي عمومات غير مسلمة لهم وهم يعلمون ذلك .

إلا أنهم بطبيعة الحال يخطئون من يخالفهم ويتمسكون بمذهبهم في ذلك تمسكاً قوياً يساعدهم في ذلك عدم قدرة خصومهم على

وأما أقوى أدلة المؤيدين فهي استنباطاتهم القياسية من الآيات القرآنية والآثار المروية كحديث صوم يوم الاثنين لأنه يروم الدولادة الشريفة وصيام يوم عاشوراء لأنه علل بأنه شكر لله لما نجى موسي وقومه من فرعون وجنوده وغير ذلك وهي استنباطات أصولية معتبرة في دائرة الاجتهاد.

# الردود بببن الطرفيين

## ١ - دفاع المؤيدين:

أنهم لا يسلمون بأن المولد بدعة ضلالة . لأنهم باجتهادهم يرون أنه تشمله القواعد الكلية ولم يخرج عن الضوابط المعتبرة في الاستتباطات الشرعية . إنه عندهم يدخل تحت قوله تعالى : ﴿ قَلَ بِفَصْلُ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾(١) ويدخل تحت قوله تعالى : ﴿ وافعلوا الخير ﴾ ويستندون استناداً قوياً إلى وجوب احترامه

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٨٥.

وتوقيره . واستحباب كل ما يشعر بتعظيمه له أصل في الشريعة لذلك كله فإنهم لا يسلمون بأنه بدعة ضللة .

# ٢- رد المانعين:

أنهم يزيفون كل أدلة المؤيدين بحجج نقلية لا جدال في تبوتها لكن الخلاف في كيفية فهمها وتطبيقها لذلك جعلوا المسألة تحدي كما قال أحدهم .

هل يستطيعون أن يأتوا لنا بقول أو فعل أو استحسان للموالـــد والاحتفال بها من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التــابعين وصلحاء الأمة من فقهائها ومحدثيها وزهادها وعبادهــا، لا شك أنهم سيعجزون عن أن يأتوا بما تحديناهم أن يأتوا به ، ولهذا نكتفــي بــهذا التحدي لثقنتا في جدواه .(۱)

# فرد عليهم المؤيدون:

إن ممن قال باستحسان المولد من الأئمة ابن حجر والسيوطي وأبي شامة وابن ناصر الدين الدمشقي والحافظ العراقي والسخاوي والملا علي قاري والحافظ ابن الديبع ، وإمام القراء في عصره شمس الدين ابن الجزري وغيرهم .

# (١) انظر كتاب حوار مع المالكي .

#### رد المانعين:

فرد المانعون بما خلاصته: السيوطي حاطب ليل وجارف سيل وابن حجر ثقة في النقل أما في الاستتباط فهو دون الأئمة وبقية المنكورين هم رجال ونحن رجال، والحق لا يعرف بالرجال.

قلت: لكنكم طالبتم بأحد من السلف قال بجوواز الاحتفال بالمولد، فهل هؤلاء من السلف أم لا؟ فإن لم يكونوا من السلف فها هم من فقهاء ومحدثي وزهاد الأمة أم لا؟ فإن لم يكونوا كذلك فيا ليت شعري من هم علماء الأمة ؟

# ومن أقوال الماتعين:

أن الاحتفال بالمولد لم تشمله الأدلة الشرعية العامة أو الخاصة فلم يكن من رسول الله ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيه احتفال بمولد الرسول على لا بشكل جماعي ولا بشكل فردي ولم تكن قصائد مدحه على تنشد في ذكرى مولده المتكررة بتكرر السنين والأعوام، وإنما كانت تلقى في مناسبات تقتضيها الأحوال وما ثبت عنه على في صومه يوم الاثنين في كل أسبوع وتعليله بأنه يوم ولد

فيه ، لايعتبر دليلاً على إقامة احتفال بمولده على لأن صوم يوم من كل أسبوع ليس بإقامة مولد احتفال سنوي .(١)

#### فرد المؤيدون:

إن الحافظ ابن حجر قال وقد ظهر لي تخريج الاحتفال بالمولد على أصل ثابت ثم ذكر قصة اطلاع النبي على على صوم يوم عاشوراء شكراً لله على نجاة موسى وقومه من فرعون وجنوده فقال على: ((نحن أولى بموسى منهم فصامه وامر بصيامه)) . فيستفاد منه فعل الشكر على ما من الله به في يوم معين اسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير اليوم من كل سنة والشكر يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم .

وقال الحبيب العلامة السيد حامد المحضار: ولدينا دليل آخر مدني أنصاري نقله إمام السنة أحمد بن حنبل وحكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال أحمد: ثبت أن الأنصار قبل قدوم الرسول على قالوا: لو نظرنا يوماً فاجتمعنا ونكرنا الأمر الذي أنعم الله به علينا ، فقالوا: يوم السبت ، فقالوا: لا نجامع اليهود في يومهم ، قالوا: الأحد ، وكانوا قالوا: لا نجامع النصاري يومهم ، قالوا: فيوم العروبة ، وكانوا

(١) انظر كتاب حوار مع المالكي ص١٢١ .

قلت: وهذا من أوضح أدلة المؤيدين.

وقول المانعين أن هذا الاجتماع كان لأجل صلاة الجمعة يرد عليه سياق النص إذ كيف يتشاورون في اختيار يروم يصلون فيله الجمعة وهو يوم محدد معروف .

فإذا اشتد المخالف وقال بل هو كذلك ، فبما يفسر قولهم لو نظرنا يوماً فاجتمعنا وذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا ؟

ومن قال من المؤيدين أن أقوى الأدلة على جواز الاحتفال هو صيامه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فلما سئل عن ذلك قلل: ((ذلك يوم ولدت فيه)) فأشعر ذلك إلى مشروعية الاهتمام بالحدث الذي وقع فيه ، فقد صدق لأن المانعين أنفسهم قد سلموا ضمناً لهذا الدليل فيما يتعلق بالتأصيل لكنهم يقولون : إن المؤيدين لا يصومون وإنما يصنعون أشياء أخرى . وقد علمت أن الحافظ ابن حجر قد قال إن الشكر المعبر عنه بالصيام منه على يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة . فهذا أصل ثابت والقياس عليه جلي وأما العمل فلا بأس بكل ما يُفهم الشكر شه تعالى ويُشعر بتعظيم النبي

وهذه المحبة والتعلق هما حجر الزاوية بل مركز الدائرة فــــي مسألة المولد حتى أن بعض المانعين قد اعترف بذلك صراحة .

فقد قال الشيخ أبو بكر الجزائري: وهو من المانعين في كتابــــ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجداف ص٢٥: إن مما ينبغي أن يعلم ويقال أيضاً تمشياً مع مبدأ الإنصاف من النفس أن أكثر الذين يقيمون حفلات المولد النبوي الشريف من المسلمين إنما يقيمونها حباً في رسول الله على وحب الرسول دين وإيمان وحب مــن يحـب الرسول على واجب، فلذا لا يصبح من المسلم ولا ينبغي له أن يبغض أخاه المسلم لفعله بدعة كهذه قد وجد أكثر الناس في بلاده وفي العالم الإسلامي يفعلونها ولم يحمله عليها ولا دفعه إليها غالباً إلا عاطفة الحب لنبيه هي والرغبة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك ، وإلا كان ذلك إجدافاً غير لائق بمثله . وكما لا يصمح أن يبغضه لا يصمح أيضاً أن يصفه بالشرك والكفر لمجرد احتفاله بالمولد أو إتيانه الحفال إن دعي إليه فإن مثل هذه بدعة لا يكفر فاعلها ولا من يحضرها ووصم المسلم بالكفر والشرك أمر غير هين .

قال: وخلاصة القول في هذا أن بدعة المولد كثيراً ما تكون خالية من أفعال الشرك وأقواله ومن فعل المحرمات ففي هذه الحال ينكرها المسلم على إخوانه برفق ولين بعد تعليمهم حكمها الشرعي وترغيبهم في ترك البدع مطلقاً لأنهم ما فعلوها إلا بدافع الإيمان

والرغبة في الأجر فيراعي مقاصد الناس وبواعث أعمالهم وهذا من الحكمة التي أمر بها المسلم في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. أ.ه..

قلت: ومن الحجج التي يمكن أن يوردها المؤيدون هذا الحديث: عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله عنى خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال: ((ما أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا ندعوا الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك . قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك . قال: أما إني لم استحلفكم تهمة ذلك . قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك . قال: أما إني لم استحلفكم تهمة وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة ))(۱) .

#### فهذا الحديث فيه مسائل:

الأولى: جواز الاجتماع للذكر والدعاء .

الثانية : جواز تخصيص مجلس خاص لتذكر نعمة الهداية وشكر الله على ذلك .

الثالثة: جواز الاجتماع لشكر الله على منته على الأمة بالنبي النبي في الثالثة النائدة والمرضي الله عنهم ((ومن علينا بك)) علمت أن فأنت إذا تأملت قولهم رضي الله عنهم ((ومن علينا بك)) علمت أن هذا الاجتماع هو من جنس الاجتماع الذي يسمى بالمولد من حيث القصد الأصلي فما المولد في حقيقته إلا اجتماع يقصد منه سماع سيرة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي - واللفظ له - والترمذي .

النبي عِلَى وتذكر منّة الله وفضله على الأمة بهذا النبي الكريم الـوؤوف الرحيم على الرحيم على الأمة بهذا النبي الكريم الـوؤوف الرحيم عِلَى وبالله التوفيق.

# ومن حجج المؤيدين القوية أيضاً:

أن قول المانعين أن ترك النبي في وأصحابه ومن بعدهم لعمل المولد في ذلك الزمان دليل على حرمته غير مسلم لأن ما تركه النبي في أو السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو كراهيته لا يستدل بمجرده على حكم شرعي .

فالترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون نصاً في ذلك ، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً فهذا لا يستفاد من السترك وحده وإنما يستفاد من دليل يدل عليه .

فإذا ترك الرسول والمسيئة فإن ذلك يحتمل وجها غير التحريم فقد يكون تركه عادة كتركه الأكل من الضب ، وقد يكون تركه نسيانا كالسهو في الصلاة ، وقد يكون تركه مخافة أن يفرض على أمت كتركه صلاة التراويح ، وقد يكون تركه لعدم تفكيره فيه فقد كان الرسول المحلية يخطب على جذع ولم يفكر في اتخاذ كرسي حتى اقترح عليه الصحابة عمل منبر ففعل ، أو يكون تركه خشية تغير الصحابة

أو بعضهم كقوله للسيدة عائشة رضى الله عنها: لولا حداثة قومك لنقضت البيت ثم بنيته على أساس إبراهيم عليه السلام كما في الصحيحين .

فالترك يحتمل أنواعاً غير التحريم والقاعدة الأصولية: (أن ما ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال) فما لم يفعله الرسول على كالاحتفال بالمولد لا نقول أنه حرام لأنه افتراء على الله إذ الترك لا يقتضي التحريم.

قال الشافعي: كل ماله مستند في الشرع فليس ببدعة ولو لــم يعمل به السلف، فمن حرّم الاحتفال بالمولد النبوي الكريم بدعوى أنــه بدعة حاججناه بما سبق وتلونا عليه قوله تعالى: ( آلله أذن لكـم أم على الله تفترون )

إذن نستطيع أن نقول تبعاً لأهل العلم والتحقيق: أن أحق من يبتهج المسلمون بذكراه هو سيدنا محمد والذلك ليس هناك غضاضة في أن ينتهز المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مناسبة ذكرى المولد النبوي الكريم لكي يتدارسوا فيها سنته ودعوته وأخلاقه وحياته ولكي يتفقهوا عندها في دين ربهم وكتابه ولعل ذلك يدفعهم إلى مزيد في عمل الخير وسعي البر.

وإننا نقول: أن الاحتفال إذا اعتدل واستقام عادة حسنة أراد بها الذين يخلصون الحب لرسول الله على أن تكون فرصة طيبة لتذكر شخصية الرسول على وسيرته وأخلاقه وسنته فإذا تم الاحتفال بهذه الذكرى على صورة إسلامية سامية ومنرهة عن كل ما يخالف الدين فإن نتائجه في النفوس الخيرة تكون نتائج طيبة والقرآن الكريم يقـول: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ والمولد في هذا الوقيت ربما يكون من أوكد الأمور المستحبة لأنه بسببه يذكر الرسول على في أوساط الشباب الذين صار ذكر الرسول على غريباً عنه لا يسمع بــه سماعاً يجعله يتعلق به في بيت و لا مدرسة ناهيك بالشارع ، فلأجل هذا ينبغي للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف احتفالاً يقوق الوصف بالفرح والابتهاج ليكون إشعاراً لشبابنا التائه عن النبي على الله فتلقى المحاضرات والعظات والأحاديث والخطب وتعقد الاجتماعات في المساجد والجمعيات والأندية للاستماع إلى كل ما يتعلق بالإسلم ورسول الإسلام عِلَيْ ويمكن أن يعاون في ذلك الكتابة في الصحف والمجلات والحديث عن السيرة النبوية والدعوة الإسلامية عن طريـق أجهزة الإعلام المختلفة في بلاد المسلمين ، وقد حدد شيخنا المجدد لهذه المفاهيم - الأستاذ الوالد السيد محمد بن علوي المالكي - مفهوم المولد في أنه درس في السيرة بكل ما تعنيه السيرة من معنى وما تحمله من أبعاد بغرس هذا المعنى في نفوس أو لاده الطلاب ومريديه من الأحباب حتى أصبح مفهوم المولد لدى كل من يدور في فلكه أمـرا

كلها معطرة بذكر الرسول والصلاة عليه والكلام كله يدور فيما يتعلق بالرسول على المحمد لله على ذلك ، وبقيت مسألة وهي مسألة مدح الرسول على بالقصائد والأناشيد النبوية فبعض الناس يرون ذلك غلوا والحق أن الغلو إنما يكون حينما يمتدح أحد بباطل أما إذا امتدح بحق فلا يكون غلوا مهما تفنن المادح أو أكثر . فمن يعتقد معنى هذا النبت:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

ثم مدح النبي في فأكثر وأكثر مهما أكثر فإن ذلك ليس غلوا فمدح الرسول في بما هو أهله ليس مباحا فقط بل هو واجب على كل مسلم ، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: ﴿ إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ .

وصلاتنا عليه نتضمن مدحا له وثناء عليه وطلبا للمزيد من تكريمه عند الله عز وجل له قد مدح رسوله في القرآن الكريم في أكثر من موطن ، فقال : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ وقال : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ وقال : ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك أسلناك الارجمة للعالمين ﴾ وقال : ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا \* وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ﴾

عادياً يحصل بمجرد الاجتماع لأي غرض ديني أو دنيوي فالمجالس

وقال: ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

والحاصل أن أهل مكة كانوا يذكرون مولد الرسول على بالخير وكان علماؤها يرون أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو فرصــــة طيبة لإثارة قلوب المسلمين بالمعاني والمثل والأخلاق لذلك فهو عمل طيب عندهم قالوا به وأيدوه بالقول والعمل ومن العلماء المكيين الذين كتبوا في ذلك الإمام الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي في رسالة سماها (الهدي التام في موارد المولد الشريف وما اعتيد فيه من القيام ) وقد وصلتني هذه الرسالة عن طريق أحد أحفاد ابن عم المؤلف الأخ الأستاذ عدنان بن إبراهيم بن عبد العزيز بن جمال المالكي الدي تفضل مشكورا فأطلعني على نسخة منها وكانت غير مرتبة وفيها سقط يسير كما أن آلة التصوير ذهبت ببعض الحروف وأيضا لم تكن كاملة بل نقصت منها حوالي ثلاث ورقات من اخرها فشرعنا - في مجلة الصفة - في ترتيبها وتحقيق نصبها فما كدنا ننتهي من إعدادها حتى بشرنا الأخ عدنان بحصوله على نسخة كاملة ومرتبة ضمن كتب جده فسررنا لذلك وطلبنا منه صورة منها فزوينا بها مشكورا قفارناها بالتي أعددنا فوجدناها مطابقة لها وفائقة عليها بما ذكرنا من الترتيب ووضوح الخط والخلو من السقط وعدم النقص فاستأذنا الأخ عدنان لنشرها لما لها من أهمية في نظرنا فهي رسالة قيمة كتبها إمام من أئمة العلم في الحجاز شهد له الفحول بالتقدم والرسوخ في جملة العلوم

الشرعية النقلية منها والعقلية وقد الاحظنا أن رسالته هذه أصــل مـن الأصول في هذه المسألة لما اشتملت عليه من تحقيق وتدقيق فضلاً عما تميزت به من تنوع في مسالك الاستدلال فكانت بذلك من البراهين اليقينية على أن سبيل مسألة المولد كالسبيل في المسائل المجتهد فيها ، يعمل كل رجل ، بما يراه صواباً ، ويدين الله عليه ، ولا يفوق سهم الملامة إلى المجتهد الآخر الذي يخالفه في رأيه . فمن هنو الرجل العلامة الذي وضع هذه الرسالة إنه سيبويه العهد الماضي المتفنن العلامة الفاضل الجليل والفهامة النبيل المتضلع من العلوم العقلية والنقلية الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم بن حسين بن محمد بن عامر المالكي العلامة الفاضل الجليل والفهامة النبيل المتضلع في العلوم النقلية والعقلية المدرس بالمسجد الحرام ولد سينة ١٢٨٧هـــ بمكة ونشأ بها وقرأ على أخيه العلامة الشيخ عابد والعلامة الشيخ بكري شطا وغيرهم من الأفاضل وأخذ الإجازة في رواية الحديث من العلامة الشيخ عبد الحق الأبادي ثم المكي والعلامة الشييخ عبد الله القدومي الحنبلي والشيخ عبد الحي الكتاني وغيرهم ، توظف المترجم له في الحكومة الهاشمية في وظائف متعددة فصار أولاً عضواً في مجلس التعزيرات ثم صار مديراً في المدرسة الخيرية ثم مدير المعارف وعضوا في مجلس التدقيقات وله مؤلفات نافعة قد طبع غالبها ، منها تهذيب الفروق ، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية وتوضيح المناسك على مذهب الإمام مالك ومسلك السادات إلى سبيل الدعوات وبلوغ الأمنية لفتاوى النوازل العصرية ، وتحقة الخلان في

# متن رسانة الهام في مو اس المولك النبوي الهام في مو اس المولك النبوي مما اعنيك فيم من القيام

لعبد ربه وأسير ذنبه خادم العلم والطلبة الكرام بالحرم الآمن والمسجد الحرام عمد على بن حسين المالكي المكي عمد على وإحوانه المسلمين بلطفه الخفي وإحسانه الوفي اللهم آمين

اعتنى بما خادم العلم والمعرفة إبراهبم بن شعبب المالكي المكي

علم البيان وشمس الأشراف في حكم التعامل بالأوراق ، وأنوار الشروق في أحكام الصندوق ، ورسالة في السرد على القاديانية ، وسعادة الدارين في نجاة الأبوين ، وعقود الفرائد في علـــم العقـائد ، والصارم المبيد لمنكر حكمة التقليد، والحواشي النقيـــة علـــى كتـــاب البلاغة ، وتقريرات على فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السلك ، وعدة الناسك ، وتقريرات على شرح الجلال المطيي علي جمع الجوامع بحاشية الشيخ حسن العطار ، وتقريرات على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ، وحاشية على الأشباه والنظائر للإمام السيوطي وحاشية على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو للسيوطي ، وحاشية على كتاب التلطف شرح التعرف ، ومنهل الإسعاف في بيان وجوب العمل بالتلفرات ، وضياء الأملاك بحديث لسولاك ما خلقت الأفلاك ، ومقاصد التحكيم في بيان ثبوت شهو الصدوم بالحساب والتنجيم ، وتحذير المسلمين مـن لبـس البزنيطـــة وزي الكــافرين ، وتدريب الطلاب في قواعد الإعراب ، والمقصد السديد في بيان خطا الشوكاني فيما افتتح به رسالة القول المفيد وغير ذلك وقد انتقل إلى رحمة الله فضيلة العلامة المذكور بالطائف يوم الإثنين المواقــف ٢٨ شعبان ١٣٦٧هـ عن عمر يناهز الثمانين قضى معظمه في خدمة العلم بالتدريس والتأليف وقد شيعت جنازته في موكب حافل إلى مقرها الأخير في المقبرة المجاورة المسجد سيدنا عبد الله بن عباس بالطائف تغمده الله برحمته وغفرانه .

# بسم الله الرحمز الرحيم

الحمد لله الذي خص نبيه محمدا على بالسيادة العامة فهو سيد العالمين على الإطلاق بلا نزاع واختاره بعد أن نظر إلى قلوب عباده فبعثه بأحسن الشمائل وأوضح الدلائل ليتم مكارم الأخلاق لأمته في جميع البقاع ، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ، اللهم صل أفضل صلاة وأكملها وأدومها وأشملها على صفوة الصفوة القويم الذي وصفته في كتابك العزيز بقولك ﴿ وَإِنْكَ لَعْلَى خُلْقَ عَظِيم ﴾ وأمـــرت أمته بتعظيمه بقولك في كتابك القويم ﴿ يِما أَيِها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بــالقول كجــهر بعضكــم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتسم لا تشمرون \* إن الذيسن يغضمون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ وعلى آله المطهرين وأصحابه القائمين بنصرة

#### أما بعد:

فيقول من لا قول له ولا حول ولا قوة ولا طول عبد ربه وأسير ذنبه خادم العلم والطلبة الكرام بالحرم الآمن والمسجد الحرام محمد علي بن حسين المالكي المكي عامله الله ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين بلطفه الخفي وإحسانه الوفي إلى يوم الدين ، هذه

موارد عذبة ترام ، في حكم اجتماع المسلمين على قراءة سيرة وولادته بين وما اعتيد فيه من القيام سميتها الهدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام ورتبتها على مقدمة وثلاثة موارد وخاتمة أسأل الله أن يجعلها من العمل الصالح المبرور الموجب لرياض المولى الغفور ويحسن لي به الخاتمة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة لما يؤمله المؤمل حقيق جدير .

قال الشيخ يوسف الشلبي في الرسالة التامة فيما اضطربت فيه العامة: اعلم أن البدعة في اللغة كل شيء فعل على غير مثال ، وقال أبو عبيدة : البدعة المحدثة وهي في الشرع : المحدث الذي لم يفعل في عهد الرسول على ولم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس و لا توقف عليه مطلوب إذ ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب بدليله ، وليست كل بدعة محرمة إذ لو كانت كذلك لحرم جمع أبي وعمر وزيد رضى الله عنهم القرآن وكتبه في المصاحف خوفا علـــى ضياعه بموت الصحابة أي القراء رضي الله عنهم وحرم جمع عمل للناس على قيام رمضان والمواظبة عليه وحرم عليه قوله بالنسبة إليه: نعمت البدعة هذه وحرم قول على كرم الله وجهه: نور الله قـــبر عمر فقد نور مساجدنا أي بالنسبة للتراويح وحرم التصنيف في جميع العلوم النافعة ووجب علينا حرب الكفار بالرماح والسيوف والسهام حال حربهم لنا بالرصاص والمدافع وحرم علينا حربهم بالرصاص والمدافع في تلك الحال وحرم الأذان على المنارة واتخال المدارس والربط إلى غير ذلك مما له دخل في حفظ الشريعة مما لم يعهد في زمنه به

وأما حديث: ((وكل بدعة ضلالة)) فقد قال صاحب الأزهار وغيره من أكابر العلماء: هو عام مخصوص المراد بها كل بدعة سيئة ويصرح بهذا القيد ما وقع من أكابر الصحابة والتابعين رضي الله

عنهم من المحدثات التي لم تكن في زمنه عنهم من المحدثات التي لم تكن في زمنه المصاحف والمواظبة على التراويح كما تقدم ، قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو اجماعا أو أثر ا فــــهو البدعــة الضالة ، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة . وقال العز بن عبد السلام والنووي وغير هما رضي الله عنهم: البدعة تكون واجبة كتصنيف العلوم، تعليم النحو والرد على أهل الزيغ وكل محدث له دخل في حفظ الشريعة ، وتكــون مندوبـة كإحداث الربط والمدارس وكون الأذان على منارة وصنع إحسان لـــم يعهد في الصدر الأول ، وتكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويـق المصاحف وتكون مباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسيع في المآكل والمشارب والمساكن ... وتكون محرمة وهي المخالفة للكتاب والسنة وباقي الأدلة الشرعية وهي المرادة في حديث كل بدعـة ضلالة ؛ وقال ابن الأثير: البدعة بدعتان ، بدعة هوى وبدعة الضلالة ثم عرف بدعة الضلالة المرفوضة بأنها: المخالفة للكتاب والسنة وباقي الأدلة الشرعية ولم يكن لها مثال سابق.

بعده كتب له مثل أجر من عمل بها و لا ينقص من أجورهم شيء ))(۱) قال وأما قوليه على أرامن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(۱) فقيد العلماء الذي ليس منه بكونه منافياً للشرع و لا يشهد له شيء من قواعده فالفعل المنافي للشرع هو المردود على فاعله كالعبادة مع الإخلال بشرطها أو ركنها كالصلاة بدون وضاعوه أو ركوع أو سجود وكالعقود الفاسدة كالبيوع المنهية عنها .

قال الإمام ابن حجر: أما ما لا ينافيه فهو غير مردود على فاعله كسائر أنواع البر" التي لم تُعهد في الصدر الأول ومثّل بما تقدم من التصنيف في العلوم النافعة. ثم قال: فذلك كله وما شالكه معلوم من التصنيف في العلوم النافعة. ثم قال: فذلك كله وما شالكه معلوم حسنه ظاهر فائدته مقبول من فاعله مثاب عليه. وقال الإمام أبو شلمة شيخ النووي رحمهما الله: ومن أحسن البدع ما يُفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده والمنهم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته المحمدية فتعين أن المذموم من البدع هي المخالفة للشرع كالعبادات الفاسدة كاعتقاد وجوب الإنكار على ما هو سنة كقراءة سورة الكهف في المسجد وكالإنكار الموجب لوقوع التباغض والتحاسد والخصام بين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب العلم ح٤٨٣٠.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الأقضية ح٢٤٢٣ ، و ابن ماجه في سننه ح١٤ ، و الامام أحمد في مسنده
 ح٢٥١٢٤ .

المسلمين التي هي أقبح من الفعل المنهي عنه وكترك الإنكار على حرام إجماعاً وتشديد النكير على ما هو سنة أو مكروه حتى يوقع في الشتم والخصام بين الناس المؤدي إلى إتلاف الأموال والأبدان والأرواح. أ. هـ كلام الشيخ يوسف الشلبي رحمه الله تعالى .

#### المورد الأول

اعلم نور الله قابي وقلبك وضاعف في النبي في حبى وحبك ، أن الغرض من التأليف قي قصة مولده وسمائله ومعجزاته المأخوذة من كتب السيرة إنما هو عين ما قصده مؤلفوا سيرته والتي هل الأصل في ذلك وما كان قصد مؤلفيها بجمع شمائله والم في فيها مجرد معرفة علم تاريخي تميل إليه النفوس وتجنع إليه القلوب ويتحدث به في المجالس ويستشهد به على المقاصد ونحو ذلك من الفوائد وإنما كان مقصودهم من جمع شمائله في فوائد أخوى

التقرب إليه واستجلاب محبته ورضاه بذكر أوصاف الكاملة وأخلاقه الفاضلة كما يتقرب الشاعر إلى الكريم بذكر أوصاف الجميلة وخصاله النبيلة ولاشك أن جمع شمائله ونشرها هو أفضل وأكمل من مدحه بالقصائد وقد رضي عمل من مدحه بالقامة وكعب بن زهير رضي الله عنهم وكاف أهم على ذلك فلاشك أنه يرضى عمن يعتني بجمع شمائله ونشرها ونشرها المنالية ونشرى المنالية ونشرون المنالي

فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليهم ، فإنه أنقذنا الله به من الهلكة وجعلنا به من خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليهم من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دنيا أو رفع بها عنا مكروه فيهما أو في إحداهما إلا ومحمد والهادي إلى رشدها . أ . هـ

ومنها أن معرفة شمائله الشريفة تستدعي محبته في لأن الإنسان مجبول على حب الصفات الجميلة ومن اتصف بها ولا أجل ولا أكمل من صفاته في فلاشك أن من يطلع عليها ولم يكن مطبوعا على قلبه بطابع الضلال يحب صاحبها في بيقين وبمقدار زيادة المحبة له في ونقصها تكون زيادة الإيمان ونقصه بل رضى الله تعالى والسعادة الأبدية ونعيم أهل الجنة ودرجاتهم فيها لا يكون جميع ذلك إلا بمقدار محبة العبد له في زيادة ونقصا ، كما أن سخط الله تعالى

والشقاوة الأبدية وعذاب أهل النار ودركاتهم فيها يكون بمقدار بغضه والشقاوة الأبدية وعذاب أهل النار ودركاتهم فيها يكون بمقدار بغضه والشقاوة ونقصاً .

ومنها اتباعه والاقتداء به لمن وفقه الله فيما يمكن به الاقتداء كسخائه وحلمه وتواضعه وزهده وعبادته وغيرها من مكارم أخلاقه وشرائف أحواله في وذلك متوجب لمحبة الله تعالى التي فيها سعادة الدارين قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُ م تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ (١) جعلنا الله من المتبعين له في شرعه القويسم وصراطه المستقيم وحشرنا تحت لوائه في زمرة أهل محبته في كما في وسائل الوصول في شمائل الرسول للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى .

قلت: ومنها أن يثبت الله بسماعنا شمائله المؤلف فيها المولد والسير قلوبنا على كمال الإيمان الرضى بالمقدور كما ثبت الله قلب رسوله محمد والمعلم بقصه عليه في كتابه العزيز أنباء الرسل كما قال تعالى: ﴿ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك ﴾ (١) بل نحن ألله احتياجاً إلى تثبيت فؤادنا بسماع أنباء الرسل عليه كما لا يخفى احتياجه والله سبحانه وتعالى أعلم .

الموردالثاني

قد تقدم آخر المقدمة أن الإمام أبا شامة شيخ النووي رحمهما الله تعالى قال: ومن أحسن البدع ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وبشكر الله على النعمة المحمدية أ. هـ

وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي الهيئمي رحمه الله تعالى أنه سئل عن حكم المولد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أو فضيلة ، فإن قلتم أنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار ؟ وهل الاجتماع للبدع المباحة جائز أم لا ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود: ١٢٠.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بلفظ (( لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليه السكينة ونكرهم الله فيمن عنده )) ، ح ۲۷۰۰ .

الصلاة والسلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة )) الما وفي الحديثين أوضع دليل على فضل الاجتماع على الخير والجلوس له وأن الجالسين على خير كذلك يباهي الله بهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله بالثناء عليهم بين الملائكة فأي فضال أجل من هذه ؟ وقول السائل نفع الله به : وهل الاجتماع للبدع المباحــة جائز ؟ جوابه : نعم هو جائز ، قال العز بن عبد السلم رحمه الله تعالى : البدعة فعل ما لم يعهد في عهد النبي والله وتتقسم إلى خمسة احكام يعني الوجوب والندب ... إلخ ، وطرق معرقة ذلك أن تعسرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم دخلت فيه فهي منه . فمن البدع الواجبة تعليم النحو الذي بفهم به القران والسنة ومن البدع المحرمة مذهب نحو القدرية ومن البدع المندوبة إحداث نحسو المدارس والاجتماع لصلاة التراويح ومن البدع المباحة المصافحة بعد الصللة ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد والمصاحف أي بغير الذهب وإلا فهي محرمة ، وفي الحديث : ((كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )) وهو محمول على المحرمة لا غير . أ . هـ ، المراد من الســـؤال والجواب فتحصل من كلامي أبي شامة شيخ النووي وجواب ابن حجو في فتاويه الحديثية أن ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليــوم مولــده على من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والاجتماع على سماع

قصة مولده على الأذكار من أحسن البدع .

أما أولاً: فلأنه مع ما فيه من الإحسان إلى الفقرراء مشعر بمحبته على النعماء وجلالته في قلب فاعله وبشكر الله على النعمة المحمدية .

أما ثانياً: فلأنه مع ما فيه من الاجتماع على الخير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله على وسول الله والمناه ومدحه فهو سينة تشمله الأحاديث الواردة في الاجتماع على الأذكار المخصوصة والعامة كقوله عِلى الله تعدا قوم ينكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده ))(١) ، ويروى أيضاً أنه على قال لقوم جلسوا يذكرون الله تعالى ويحمدونه على أن هداهم للإسلام: (( أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة )) (١) فلا يشك ذو لب أنه في الحديثين أوضح دليل على فضل الاجتماع على الخير والجلوس له وأن الجالسين على خير كذلك يباهي الله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله بالثناء عليهم بين الملائكة فأي فضال أجل من هذه ؟ .

قلت : على أن كون ذلك بدعة من حيث أنه لم يعهد نحوه في عهد رسول الله على إلا أنه عهد تعظيمه على بنظيره كما وقـع مـن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه .

<sup>(</sup>Y) تقدم تخریجه .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي - واللفظ له - والترمذي .

السيدة خديجة رضي الله عنها من الشفقة عليه وإنفاق مالها عليه حتى شكر الله لها ذلك وما تشعر به آية ﴿ إِن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم ثلتقوى لهم مغفرة وأجسر عظیم الله وما یشعر به قوله تعالی الله و کلانقص علیك من أنباء

الرسل ما نثبت به فؤادك الهر٢) من أن الحكمة في قص الله تعالى على

نبيه محمد على من أنباء الرسل في كتابه العزيز هي تثبيت فواده على الله العزيز على الماء الرسل في كتابه العزيز على الماء الماء الماء الرسل في كتابه العزيز على الماء الماء الرسل في كتابه العزيز على الماء ال و لا شك أننا اليوم محتاجون إلى تثبيت فؤادنا بأن يقص علينا نبأ نبينسا

محمد على كما لا يخفى فمن ثم استنبط الإمام اليافعي من الآية المذكورة في كتابه ( روض الرياحين ) استحباب قراءة مناقب العلماء

والأولياء فظهر لك من هذا أن إطلاق البدعة على فعل ما ذكر إنما هو

باعتبار الهيئة الاجتماعية لا باعتبار أفرادها لوجودها في عهد رسول 

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الها(٣) وجوب كل ما يشعر بتعظيمه

المسراكان أو غائبا استباطا من الأمسر بخصوص الصلة والسلام عليه عند مجرد ذكر اسمه عليه بطريق تتقيح المناط وإلغاء

خصوص طلبها في تعظيمه عند ذلك واعتبار طلب عموم كل ما يشعر

بتعظيمــه كما يشهد لذلك ما وقع من أصحابه على في تعظيمــه مـن

نحو: شرب بوله ، ودمه ، ووضع شعرات من شعره الله في قلنسوة

بعضهم وحرصه عليها (١) فافهم واغنم ولا تلتفت لمن لا يعلم واستحكم

في فؤاده بغض النبي والله وخيم والله سبحانه وتعالى أعلم.

بلغني أن بعض من في قلبه بغض لما يشعر بتعظيم نبينا محمد عند عظيمه على الله على المنه التي اعتيب اعتيب الم عند القيام عند نكر مولده عِلَيْ ووضع أمه له كان في مجلس يقرأ فيه المولد فلما قام من في ذلك المجلس على معتادهم عند ذكر مولده والله ووضع أمه له

المورد الثالث

<sup>(</sup>١) قال القاضعي عياض في الشفا ( ص٥٨ ): ومثل من شرب دمه مالك بن سنان يوم أحسد ، الطبراني في الأوسط ، عن أبي سعيد الخدري : أن أباه ... الحديث ، وليس في سنده من أجمــع على ضعفه ، وأخرجه البيهةي من وجه آخر ، عم بن السائب أنه بلغه فذكره ] ، ومثله أيضا عبـــد الله بن الزبير حين شرب دم حجامته ، فقال له عليه الصلاة والسلام (( ويل لك من الناس ، وويسل لهم منك )) ولم ينكره عليه ، { قال في مناهل الصفا ص٤٣ : البزار والحاكم والبيهقي والطبراني وصنده جيد ، قلت : أخرجه البزار ( ٢٤٣٦- كشف ) وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/٣٣٠) وعزاه محقق المناهل للحاكم (٣/٥٥) ومجمع الزواند (٨/٧٠)] ، وقد روي نحو من هذا عنســـه فــــي امرأة شربت بوله فقال لها : (( لن تشتكي وجع بطنك أبدا )) ولم يامر أحد منهم بغسل فسم ، ولا نهاه عن عودة ، وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح ألزم الدارقطني مسلما والبخساري إخراجه في الصحيح ، واسم هذه المرأة بركة ، [ وقال الشمني : هذه المرأة بركة حاضنته وهـــي حبشيــة ، أعتقها عليه السلام حين تزوج خديجة ، وزوجها عبيد الحبشي ، فولدت له أيمن وكنيت به ، ثم بعد النبوة تزوجها زيد بن حارثة فأولدها أسامة ] ، قوله قلنسوة بعضهم هو خالد بن الوليد وقوله : وحرصه عليها حتى أنه لما سقطت من رأسه بين يدي أعداء الله وأعدائه خاطر بنفسه ولم يبال بهم حتى أخذها ووضعها على رأسه وما ذلك إلا لأنه لم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر كما في كتب السيرة.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : ٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود: ۱۲۰ ،

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٥٦.

بقي ذلك البعض جالسا ولم يقم بقيام الناس ولما عوتب على ذلك أفداد أنه متمسك بقول ابن حجر في فتاويه الحديثية وهو ما نصه: ونظير ذلك أي القيام عند قراءة قوله تعالى ﴿ أتى أمر الله ﴾(١) في كونه بدعة لا ينبغي ارتكابها لإيهام العامة ندبها فعل كثير عند ذكر مولده وضع أمه له من القيام وهو أيضا بدعة لم يرد في شيء على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له شي فالعوام معنورون اذلك أي اقصدهم التعظيم به مع كراهته لعدم الاقتداء بهم بخلاف الخواص أي المقتدى بهم فإنهم غير معنورين بل ملومون لأنه يتوهم من فعلهم له أنه سنة يثاب عليها فيقتدي بهم العوام في فعله بل ربما اعتقدوا وجوبه وهو بدعة مكروهة الفعل فرأيت كما لا يخفى على ذي لب عند أدندى مسكة من العلم أن صنيعه هذا وتمسكه بما ذكر مشعر بأمرين:

الأول: أنه مع تمسكه بظاهر ما ذكر وزعمه تسايمه وأنه لايرد عليه شيء أصلا قد عد نفسه من الخواص المقتدى بهم مخالفا لقول الله تعالى: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾(١) ولما عليه السلف مع زعمه أنه سلفي وقد قال عقبة بن صهبان سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذيان اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير \* جنات عدن يدخلونها

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير (۱) فقالت: يا بني كلهم في الجنة أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله على وشهد له رسول الله على بالجنة وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها كما في تفسير الخازن مع ما هي عليه من الفضل والعلم والمكانة عند الله وعند رسوله على امتثالا لقوله تعالى ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ﴾ .

الأمر الثاتي: أنه مع تزكيته نفسه وزعم أنه مــن الخـواص المقتدى بهم جهل أن ما تمسك به من قول ابن حجر المذكور فيه نظـر من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه مجرد كونه بدعة لا يقتضي كونه نظير ذلك في كونه لا ينبغي فعله لأن دخوله تحت قاعدة ما يكره من البدع إنما يظهر بقياسه على القيام عند قراءة قوله تعالى ﴿ أَتَى أُمَرِ الله ﴾ وهو قياس مع الفارق فلا يتجه ، وذلك أن رسول الله عنه لله الله الله التي أمر الله الله الله المته ليفعلوا مثله وإنما وثب فزعا من سماع الآية فمن ثم صار القيام عند سماعها بدعة لا ينبغي فعلها . وأما قيام الناس عند ذكر مولده وضع أمه له فإنما

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١ .

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر : ۳۲ ،

فعلوه تعظيما له على كما صرح ابن حجر نفسه بذلك فكيف يتجه قياسل مع هذا الفارق .

الوجه الثاني: إن قول ابن حجر نفسه على أن الناس إنسا يفعلون ذلك القيام عند ذكر مولده ... إلخ . تعظيما له على ظاهر فــي أنه من البدع الداخلة أو لا تحت قاعدة أن كل ما أقر النبي على التعظيم بمثله أو بما في معناه ولم يعهد فعله بعينه في زمنه في يكون مندوبا ، وقد جعل النووي القيام لأهل الفضل من قبيل المستحبات إن كان للاحترام لا للرياء ، وألف فيه جزءا مستقلا وأقوى ما استدل لـــه حديث البيهقي في سننه أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: مارأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله عليها وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت وأخذت بيده وقبلتها ، وتعقبه ابن الحاج في المدخل وتعقب تعقيبه ابن حجر وألـف في ذلك جزءا سماه: رفع الملام عن القائل باستحباب القيام للداخل من أهل الفضل والاحتشام ، وما ألطف قول القائل:

فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وابتدرنا القيلم فلا تنكرن قيامي له فإن الكريم يجل الكرام

كما في حاشية ابن حمدون على مختصر الشيخ ميارة على نظم ابن عاشر في فقه مالك رضي الله عنه وقد روي في القيام من

المشكاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزليت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله وكان قريبا فجاء على حمار فلما دنى من المسجد قال رسول الله وكان قريبا فعل : ((قوموا إلى سيدكم)) متفق عليه ، فأنت ترى أن النبي والله قد فعل القيام تعظيما له المنته فاطمة رضي الله عنها وأقر بنته فاطمة في تعظيمها له المنته وأصو الأنصار في تعظيمه لسعد به .

وقد أقر النبي على تعظيم اسمه في الأذان بتقبيل ظفري إبهامي اليدين ومسح العينين بهما عند سماع الشهادة بإرساله على الأذان وففي فتاوى الشيخ إلياس المدني عن مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استمع الأذان فلما بلغ المؤذن كلمة الشهادة بإرسال رسول الله على قال : لأي شيء صنعت هذا ؟ قال : شرفا لاسمك وتيمنا به يا رسول الله فقال على ما أحسن هذا فمن عمل به فقد أمن الرمد أ . ه (۱) ، وأقر أيضا الجارية السوداء على

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء : مسح العينين بباطن أنملتي السببابتين بعد تقبليهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله ، مع أشهد أن محمدا عبده ورسسوله ، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد على نبيا ، رواه الديلمي عن أبي بكر أنه لما سمع قسول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه . فقال في من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي .

قال في المقاصد : لا يصنح وكذا لا يصنح ما رواه أبو العباس ابن أبسب بكر البرواد اليماني المتصوف في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضسر

ضرب الدف بين حين قدم إلى المدينة سالما من بعض مغازيه ففي تحفة ابن حجر أن خبر الترمذي وابن حبان أنه فل لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء: إني ننزت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها: إن كنت نسنرت أوف بنذرك ، يشهد بندب ضرب الدف بقصد السرور وبقدوم نحو عالم لنفع المسلمين إذ المباح لا ينعقد نذره ولا يؤمر بوفائه . أ . هـ

فمن ثم سئل الشيخ محمد صالح الزمزمي مفتي الشافعية بمكة سابقا عن ضرب الدف حال قراءة مولد النبي والمسلم المجرد تشريف نكره والمسلم وتزيينه خاليا عن الخبائث أجاب بقوله: حيث خلاعن الخبائث فهو حلال لاحرمة فيه ولا كراهة أ. هدقلت: بل ضربه بقصد الأمة السرور بولادة مشرفها عند ملاحظة خطابه تعالى لهم بقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس ... الآية (ا) مندوب ، إذ لاشك أصل السرور بقدوم عالم أ. هد فافهم .

ولا يقال إن أمره على الأنصار بقيامهم لسعد وتعظيمهم لسه و إقراره فاطمة بتعظيمها له به و إقراره أبا بكر بتعظيم اسمه عند سماعه شهادة المؤذن بإرساله على بتقبيل ظفري إبهاميه ومسح عينيه

بهما والجارية السوداء بضرب الدف بين يديه لما نذرت ضربه بين يديه عِلَى إنما كان حال حياته وحضوره لدى المعظم له بما ذكرنا لأنا نقول أن ما تقدم لك سابقا في آخر المورد الثاني من أخذ وجوب كل ما يشعر بتعظيمه على حاضرا كان أو غائبا من آية ﴿ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ بطريق الاستنباط بتنقيح المناط بحذف الخصوص وإناطة الحكم بالعموم كاف في الرد على صــاحب هذا المنع ومغن عن عن تكلفات الحيدر أبادي في قوله أن القدوم النبوي الصوري لما كان الإنسان يتصور نفسه عند سماعه حاضرة في ذلك الزمن الماضي ويستحضر فيه ذات النبي المنافعي ويستحضر فيه ذات النبي المنافعي بظهوره على الرحمة للعالمين كافة وما وقع عنده من المعجـــزات والآيات الباهرة كما كان العارفون يتصورون النبي ﷺ على هيئات عظيمة وحالات جسيمة فتارة يستحضرون دخوله عظيم المدينة من هجرته وقد خرجت ذوات الخدور والولائد والصبيان يقلن:

طلع البدر علينا من ثنيات السوداع وجب الشكر علينا ما دعا شداع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

ويجعلون أنفسهم كأنهم يقولون ذلك ويفرحون ، وتارة يتصورونه والمام المؤمنين ببدر وهم يلوذون به في جهاد أعدائه ويستحضرون أن ملائكة الله تتبعه وتقاتل معه وتارة يستحضرون

عليه السلام أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد الله الله مرحبا بحبيب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١١٠.

تحت شجرة الرضوان والصحابة يبايعونسه على أن يموتوا دونه ويستحضرون قوله تعالى في ذلك ﴿ إِنْ الذين يبايعونك إنما يبسايعون الله يد الله فوق أيديهم ﴾ (١) وتارة يتصورون دخوله مكة يوم الفتر ومعه جنود الله وقد أحدقت به الأنصار ولا يُرى منهم إلا الحدق مسن الحديد وهو على ناقته القصواء بين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا أسيد بن حضير يتحدث معهما ، وتارة يستحضرونه ساجداً عند عرش أسيد بن حضير يتحدث معهما ، وتارة يستحضرون عناقه وقال قي تستحضرون قرعه لباب الجنة وأمته وجميع الأمم تتبعه إليها وهكذا كما في شسرح جسوس على شمائل الترمذي .

كأن هذا القدوم بلا شك أكمل ذاتاً وأعلى درجة مــن القـدوم الصوري الفرعي المضاف الاختياري الذي القدوم السعدي فـرد مـن أفراده لاسيما وقد ورد طلب الصلاة والسلام عليه عند مجـرد ذكـر اسمه في الآية والأحاديث الكثيرة الصحيحة وليس المقصود بـهما إلا مجرد تعظيمه في كما نص على ذلك الآبي في شرحه على مسلم وغير واحد بل قوله في لأبي بكر حين قبل إبهامي يديه ومسح بــهما عينيه عند سماعه شهادة المؤذن بإرساله في تعظيماً وتشريفاً لاسـمه عينيه عند سماعه شهادة المؤذن بإرساله فقد أمن الرمد ، صريــح في استحسانه عند مجرد ذكر اسمه في كما لا يخفي وقد قال بنيــس

قال الحيدر أبادي في رسالته نهاية الإرشاد إلى احتفال الميلاد: وخلاصة هذا الدفع قياس اقتراني من الشكل الأول استنبط المحققون صغراه من الحديث المذكور يعني قوله على المناسل لما جاء سعد على الحمار: ((قوموا إلى سيدكم)) وهي القيام الميلادي تعظيم نبوي شرعي وأثبتوا كبراه وهي كل تعظيم نبوي شرعي شرعي مستحسن شرعي بآيتين إحداهما قوله تعالى: ﴿ وأما بنعمة ربك

في شرحه على همزية البوصيري: والمحب يسلم على المحبوب في حالتي غيبته وحضوره أي في حالة الشهود وعدمه أما سلامه في الغيبة فقلق وتعلق وإجلال وإعظام ورجاء لأن يكون ذلك نريعة إلى الصفاء ووسيلة إلى الوصول وتفاؤلا بالظفر بالإقبال فياتي بما في طوقه طوقه عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيما ليس في طوقه لكن سر الله في صدق القلب، ومن كثر لهجه بالأحباب فلا بد أن يذكروه ومن دام تسليمه عليهم فلابد أن يزوروه، وأما سلامه في وقت الشهود والحضور فشكر على الإنعام وحمد في مقابلة الكلم وزيادة خضوع عند شهود الجلال وتضاعف شغف عند شهود الجمال فعند نلك يسلم بعوالمه الظاهرة من رأس وعين وجبين ووجه ولسان وشعر وبشر وكل نرة من ذراته وجوهرة من جواهره وبعوالمه الباطنة مسن روح وعقل وقلب وحياة وسائر القوى الباطنة . أ . هـ بلفظه .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ١٠.

فحدث (۱) وثانيتهما قوله تعالى: ﴿ وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين (۲) .

فمفاد الأولى: أن علة وجوب التحدث إنما هو وصف النعمـــة الواصلة إلينا ولو بواسطة ، ومفاد الثانية: أن النبي المناور حمة للعالمين وأنه نعمة عظمى فائقة على نعم العالمين كلها وإن النعم الواصلة إليه على لما كانت هي السبب في النعم الواصلة إلينا كانت جميع ما وصل إليه عِلَى نعما واصلة إلينا إما من حيث ذواتها وإما من حيث أثارها وحينئذ فالواجب علينا أولا: التحدث بنعمه الفائضة عليـــه عِلَيْ بالبينات التفصيلية ؛ وثانيها : التحدث به عِلَيْ بالبيان التفصيلي بحيث يظهر أنه نعمة عظمى فائقة على نعم العالمين كما يجب علينا التحدث بالنعم الفائضة علينا بواسطته على النظر التحدث بالنظر إلى وصف نعمة ربنا الواصلة إلينا وحده واجبا وجوبا عينيا محضا وبالنظر للواسطة ونعم ربنا الواصلة إليه على واجبا جوبا استحسانيا لا عينيا وحيث علم ذلك كان الواجب على الواعظ التالي لقصه مولده عِلَى الذي هو سبب وصول النعمة العظمى الفائقة إلينا أن يبين أولا الفضائل المذكورة تفصيلا بحيث يجعلها توطئة لولادة النبي والله ووصوله إلينا ثم يبين تفصيلا فضائل الولادة والوصول إلينا حتى إذا

قلت : على أنه بلا شك يحضر بروحه في كل مقام يذكر فيله فمن ثم قال البرزنجي في مولده :

بتشخيص ذات المصطفى فهو حاضر

بكـــل مقام يذكر فيـــه بل داني

واستدل عليه فضيلة المرحوم السيد محمد بن جعفر الكتاني لما سئل عنه بأن الرسول لما كان يتخلق بأخلاق ربه وقد قال على حاكيا عنه عز وجل أنه قال: أنا جليس من ذكرني ، وفي رواية: أنا مع من ذكرني . فكان مقتضى تأسيه بربه تعالى وتخلقه بأخلاقه أن يكون من ذكرني . فكان مقتضى تأسيه بربه تعالى وتخلقه بأخلاقه أن يكون حاضرا مع ذاكره في كل مقام يذكر فيه بروحه الشريفة ويكون استحضار الذاكر ذلك موجبا لزيادة تعظيمه في ومما يؤيد هذا الذي فتح به على السيد الكتاني ما حكى أن ابن على المكي لما قرأ البخاري في حجر الكعبة المشرقة لجماعة من تلاميذه وبقي على ختمه نحو ثلاثة مجالس استأذن أحد تلاميذه في سفره لزيارة الرسول فطلب تأخره إلى أن يتم سماعه ختم البخاري فأبي إلا أن يسافر غدا

<sup>(</sup>١) سورة الضمى : ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : ١٠٧٠

فلما نام ليلة اليوم الذي عزم على السفر فيه رأي النبي على قادما من المدينة على ناقة له وأفاده لما سأله أن قدومه عِلَى اليحضر درس شيخه ابن علان لختم صحيح البخاري فقام من النوم عازما على تأخره عن سفر إلى المدينة ليحضر مع رسول الله على ختم البخاري وأخبر شيخه بمنامه ففرح واستبشر بذلك ، قال الحيدر أبادي : وإنما يختار هذا القيام التعظيمي ليكتمل نظام التعظيم النبوي فيكون من حيث تكميل نظامه واجبا بالوجوب الانتظامي لا واجبا بأحد الوجوبين الشرعيين العيني والاستحساني وإنما هو بالنظر إلى شــرعيته مستحسن جـدا فيكون مستحسنا بالاستحسان الشرعي قطعا ونظم القياس الاقتراني من الشكل الأول هكذا: القيام الميلادي تعظيم نبوي شرعي وكل تعظيم نبوي شرعي مستحسن شرعي ينتج القيام الميلادي مستحسن شـرعي وهو المطلوب ولو كان القيام للقدوم السعدي إمداديا لإعانته في النزول عن الحمار إذ كان به مرض وأثر جرح أكحله يوم الأحزاب كما قيل لما قال على: ((قوموا إلى سيدكم)) بل قال على: ((قوموا لمريضكم او مجروحكم )) فحيث قال على ذلك علم أن طلبه على القيام التنظيمي إنما هو لسيادة الصحابي الجليل القدر فإنها عظيمة من عظيمات الله تعالى وحرمة من حرمات الله تعالى فلا تستدعي إلا التعظيم والاحترام إما وحده أو مع الإمداد ، فإن الذي تقتضيه القواعد المبنية في العلوم العربية والأصول الفقهية أن النظر حين الاستدلال بالآيات والأحاديث بل وبكل كلام بليغ إنما يكون إلى الألفاظ ومعانيها وما يستفاد منها من

قلت: فمن ثم تقرر في كلم المحققين من الأصوليين والمفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الاستدلال على استحسان القيام الميلادي شرعا ليس قاصرا على أمره والمنال الأنصار عند مجيء سعد على الحمار بقوله: ((قوموا إلى سيدكم) كما علمت حتى يتوقف على تمام هذا الدفع على ما فيه بل استحسان القيام الميلادي شرعا لدخوله ثانيا تحت قاعدة العادة محكمة التي أصلها حديث ابن مسعود الموقوف ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

قال السخاوي في المقاصد الحسنة رواه أحمد في كتاب السنة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال: (( إن الله نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيسه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح )) وهو موقوف حسن أفاده الحموي على أشباه ابن نجيم .

العموم لا لخصوص أسباب وقوعها فافهم ... أ . هـ ملخصا .

فهذا الوسط الأعوج ينجو بهاتين الكفتين المستقيمتين كما في الجامع الصغير وكبير المناوي إذ لاشك أنه قد جرى على استحسان القيام الميلادي تعظيما له على عمل من يعتد بعمله في أغلب البلاد الإسلامية بلا نكير فلا ينبغي لأحد من الخواص والعوام تركه ولا المنع عنه بــل ربما استلزم تركه والمنع عنه اليوم الاستخفاف بالنبي المنتقل وقد نعسى العلامة المالكي في مختصره وشراحه على أن المستخفين بنبي أو ملك يقتل كفرا إن لم يتب وإلا قتل حدا فمن ثم أفتى المولى أبـــو السـعود العماري الحنفي بكفر من يتركه حين يقوم الناس لإشعاره بضد ذلك كما نقله الشيخ عبد الرحيم السيوطي الجرجاوي المالكي في شرحه على مولد البرزنجي عن مولد الإمام الحلواني والطنطاوي . قلت: ومن أعجب العجب أن المنكرين على أهل السنة إجماعهم على استحسان مثل هذا القيام تجدهم في اجتماعهم في النوادي لقراءة نحـو مناشير ملك من ملوكهم إذا صرح فيه باسم ذلك الملك يحسنون القيام لمجرد ذكر اسمه تعظيما له ولو كافرا وينكرون أشد الإنكار على من لم يقم منهم حينئذ كأنه ارتكب أعظم كبيرة نعـوذ بالله مـن طمـس البصائر وخبث الإعتقاد وفساد الضمائر.

#### تنبيه:

حكى السيد علوي المالكي أن والده المرحوم السيد عباس المالكي رحمه الله أخبره أنه حضر في بيت المقدس احتفالا نبويا ليلة عيد الميلاد النبوي تلي فيه مولد البرزنجي فإذا رجل أشيب قام بغاية

الأدب من أول المولد إلى نهايته و افاده لما سأله عن سبب وقوفه مع كبر سنه بأنه كان لا يقوم عند ذكر الميلاد النبوي ويعتقد أنه بدعة سيئة فرأى في نومه أنه مع جماعة متهيئين لاستقباله وألى في فلما طلع لهم بدر محياه ونهض الجميع لاستقباله لم يستطع هو القيام لذلك وقال له الرسول وألى أنت لا تستطيع القيام فما استيقظ إلا وهو مقعد وبقي على هذا الحال عاما فنذر إن شفاه الله من مرضه هذا يقوم من أول قراءة المولد إلى غايته [نهايته] فعافاه الله من ذلك ولم يسزل قائما بوفاء نذره تعظيما له

الوجه الثالث: أن قوله - أي ابن حجر - فالعوام معنورون لذلك أي لقصدهم التعظيم به مع كراهته لعدم الاقتداء بهم بخلف الخواص أي المقتدى بهم لأنه يتوهم في فعلهم له أنه سنة يثاب عليه فيقتدي بهم العوام في فعله بل ربما اعتقدوا وجوبه هو بدعة مكروهة لا ينبغي فعلها وقد علمت أنه قياس مع الفارق فلا يتجه الاستدلال به ، كما علمت والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### الخاتمة

أسأله الله حسنها في ثلاث فرائد مهمة: الفريدة الأولى:

قال الشيخ يوسف الشلبي في الرسالة التامة: جـواز الانكار على فعل يتوقف على علم المنكر أو كراهته بالاجماع أو عند فاعله فيحرم الإنكار على الجاهل به إذ جهله قد يؤدي إلى إنكاره على ما هو شرع بالضرورة فيكفر كما قال صاحب الجوهرة:

ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد

ويتوقف أيضا على عدم اقتضائه مفسدة أشد وأقبح من السذي ينكر عليه وإلا كان إنكاره محرما تحريما أكبر من حرمة المنهي عنه وبالجملة فوجوب الإنكار يتوقف على الإجماع على تحريم البدعة أو الاختلاف فيها مع اعتقاد فاعلها التحريم ومع علم المنكر باعتقاده ويتوقف أيضا على عدم جزم المنكر بعدم الفائدة فإن جسزم فلا وجوب لأنه عبث وقد قال المنكر بعدم الفائدة فإن جسزم فلا وجوب لأنه عبث وقد قال لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان ))(۱) أي دليل على ضعف الإيمان في ذلك الزمن فافهم ... إلخ ، أما إذا كان اعتقاد الفاعل إباحة الفعل بمقتضى مذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض قضاء القاضي به ولا على فاعله المعتقد حله تقليدا لمذهب القائل به كما ينكر الزوج على زوجته فاعله المعتقد حله تقليدا لمذهب القائل به كما ينكر الزوج على زوجته

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان ح٧ ، والامام أحمد في مسنده ح١١٠٣٤ .

شرب النبيذ وإن اعتقدت حله في دينها على الصحيح كما في أشباه الجلال السيوطي رحمه الله .

#### الفريدة الثانية:

قال الجلال الدواني في حاشيته على رسالته الزوراء ما خلاصته أن الوجود منبع كل خير وكمال سائر الكمالات متفرعة عليه وغاية الكمال هو التحلي بأثار التجلي بصفات الله تعالى وأسمائه والقابل للفيض الوجودي وما يتفرع عليه من الكمالات أولاً من حيث حقيقته النورانية .

وآخرا من حيث نشأته الصورية الظهورية: هـو الحقيقة المحمدية الجامعة لجميع آثار التجلي بالصفات الإلهية بشهادة ﴿ وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾(١) فكل رحمة فهي له بالذات ولغيره بالتطفل والعرض ، فالصلاة من الله تعالى بذاته التي هي الرحمة عـن إفاضـة الخير والكمالات له سـواء استنزلها الـه أحـد أو لـم يستنزلها أحد له ... أ . هـ

فمن ثم قال القسطلاني في المواهب اللدنية: سماه الله بمحمد قبل الخلق بألفي عام كما ورد من حديث أنس وروي ابن عساكر عن كعب الأحبار أن ادم أوصى ابنه شيث عليه السلام فقال: أيّ بنيّ أنت خليفتي من بعدي فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى وكل ما نكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوباً على ساق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ١٠٧ .

العرش ثم طفت السموات فلم أر موضعا إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي اسكنني الجنة ولم أر فيها قصر اولا غرفة إلى واســــم محمد مكتوب عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوب على نحــور الحـور العين وعلى ورق قصب أجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبي وعلي ورق شجرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها كما في وسائل الوصول إلــى شمائل الرسول للشيخ يوسف النبهاني ، قال : فــافضل أسمائه عِلَيْ وأما اسم احمد فقد قال الباجوري في حاشيته: هو في الأصل افعل تفضيل سمي بذلك لأنه أحمد الحامدين وفي الصحيح أنه يفتح عليه يوم القيامة بمحامد وبالجملة فهو أكثر الناس حامدية ومحمودية فلذلك سمي احمدا ومحمدا ولهذين الاسمين مزية على سائر الأسماء فينبغي تحوي التسمية بهما وقد ورد في الحديث القدسي : (( إني آليت على نفسي لا أدخل النار من اسمه احمد ولا محمد ))(١) وروى الديلمي عن علي : ((ما من مائدة وضبعت فحضر عليها من اسمه محمد أو احمد إلا قيس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين )) ... أ . هـ كلام البـــاجوري ... أ .

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلما قبلت منه قال : وإنك لعلك

خلق عظيم )) (١) . قال المناوي في كبيره على الجامع الصغير خرجه

الامام أبو السعد ابن السمعاني في كتاب أبب إملاء الحديث من جهة

صفوان بن مفلس الحنطي عن محمد بن عبد الله عن سفيان الشوري

عن الأعمش قال : قال رسول الله على : (( إن الله أدبني فأحسن أدبي

ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عـن

الجاهلين - قال الزركشي : حديث أدبني ربي فأحسن تاديبي معناه

صحيح لكنه لم يأت من طريق صحيح وذكره إبن الجوزي في

الواهيات عن علي في ذيل حديث وضعفه وأسنده سيبطه في مرآة

الزمان وأخرجه بطرق كلها تدور على السدى عن ابن عمارة الجواني

عن علي وفيه فقال يارسول الله إنك تكلم الوفود بكلام أو لسان لا نفهم

أكثره . فقال : (( إن الله أدبني فأحسن تأديبي ونشأت في بني سلمعد ))

فقال عمر: يا رسول الله كلنا من العرب فما بالك أفصحنا فقال: أتاني

جبريل بلغة إسماعيل وغيرها من اللغات فعلمني إياها. وصححه أبــو

الفضل بن ناصر، قال الجلال السيوطي: وأخرج العسكري عن على

قال: قدم بنو فهد بن زيد على المصطفى عِنْ فقالوا: أتيناك من غور

تهامة وذكر خطيبهم وما أجابهم المصطفى عِلَيْ فقال: قلت يا نبي الله

نحن بنو أب واحد ونشأنا في بلد واحد وأنك تكلم العرب بلسان لا نفهم

أكثره فقال: أدبني ربي إلى آخره . وأخرج إبن عساكر أن أبا بكر

<sup>(</sup>١) رواه ابن السمعاني في أنب الإملاء بلفظ (( أدبني ربي فاحسن تاديبي )) ، قال الزرقاني في مختصر المقاصد ضعيف وقيل صحيح .

هـ كلام النبهاني . وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا لـــه ﷺ ﴿ ومــا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ وقال له أيضا ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ (٢) وقال على : (( أدبني ربي أدبا حسنا إذا قال خذ العفو

<sup>(</sup>١) قال أبو المحاسن القاوقجي في اللؤلؤ المرصوع لا أصل له .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنقال : ٢٣.

قال: يا رسول الله ؟ في العرب وسمعت كلام فصحائهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك قال:أدبني ربي ونشأت في بني سعد) قال: واسناده ضعيف وقال السخاوى: ضعيف وإن إقتصر شيخنا يعني إبن حجر على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه.

وقال إبن تيمية: لايعرف له سند ثابت... أ.هـ كلام المناوى فـــي كبيره فمن ثم خص الله حقيقته النورية أولا ونشأته الصورية آخراً عبيره فمن ثم خص الله حقيقته النورية وأسمائه وجعله القابل للفيض بالتحلي بآثار التجلي بصفاته وأسمائه وجعله القابل للفيض الوجودي وما يتفرع عليه من الكمالات حتى خاطبه بقوله تعالى ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ وأما غيره على من نوع الإنسان فإنما كرمه الله تعالى بتكريمه على .

قال ابن عربي: فما سمى نفسه باسم من الأسماء إلا وجعل للإنسان من التخلق به حظاً منه يظهر به في العالم على قدر ما يليق به ولذلك تأول بعضهم قوله في الخبر خلق الله آدم على صورته - على هذا المعنى يعنى أن الضمير للإنسان لالآدم ولالله والحديث خرج مخرج الزجر والتهديد لوروده عقب قوله: لاتقولوا قبح الله وجهك فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة هذا الوجه المقبح ذكره القاضي كما أفاده المناوي في كبيره على الجامع الصغير.

وفي تحفة ابن حجر ما خلاصته أن ما قاله جماعة من المتأخرين من أن ما اعتيد في الدعاء بعد قراءة القرآن من قول الداعي اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثله إلى حضرته في أو زيادة في شرفه

جائز صحيح بل هو حسن لأنه في أذن لنا في الدعاء بكل ما فيه زيادة تعظيم له على حيث أمرنا بسؤال الوسيلة له ونحوها وحديث أبي المشهور وهو قوله رضي الله عنه كم أجعل لك من صلاتي - أي دعائي - أصل عظيم في مشروعية الدعاء له على عقب القراءة وغيرها وليس في الدعاء له بزيادة الشرف ما يوهم النقص خلافاً لمن وهم فيه كما بينته في الفتاوى ومن الزيادة في شرفه على أن يتقبل الله تعالى عمل الداعي بذلك ويثيبه عليه وكل من أثيب من الأمـــة علــى عمل كان له على مثل ثوابه مضاعفاً بعدد الوسائط التي بينه وبين ذلك العامل مع اعتبار زيادة مضاعفة كل مرتبة عما بعدها ففي الأولى ثواب إبلاغ المصطفى وعمله وفي الثانية هذا وإبلاغ التابعي وعملمه وفي الثالثة ذلك وإبلاغ تابع التابعي وعمله وهكذا وذلك شرف لا غايـــة له نقله الشيخ عبد الحفيظ العجيمي في فتاويه منها بـالمعنى وببعـض التصرف.

وما أحسن قول ابن عباد في هذا المعنى:

والمرء في ميزانه حسانه فاقدر إذن قدر النبي محمد

#### الفريدة النسالنة

قال صاحب الجوهرة:

وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق والأنبيا يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل

قال شارحه الشيخ عبد السلام اللقاني ومحشيه الشيخ محمد الأمير: ما خلاصته أن أفضل جميع المخلوقات على العموم الشامل العلوية والسفلية من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال نبينا محمد على بإجماع جميع المسلمين إلا من لا يعتد بخلافهم .

قال السنوسى في شرح الوسطى والجزائرية ومما يدل على مزيد فضله كون الشفاعات والكلام له في الموقف الأعظم دون جميع ما سوى الله وأطال في ذلك بكلام منور أنظره إن شئت .

وثانياً: ما اشتهر في سبق نبوته على الكل وأخذ الميثاق عليهم أن يتبعوه إن أدركهم فمباديه ومناهيه وجميع أحواله قاضية بذلك وهو مستثنى من الخلاف في التفصيل بين الملك والبشر لقوله الله الكرم الأولين والأخرين على الله – أى عنده ولا فخر )) أما من حيث أنه من النعم أى ولا فخر أعظم من هذا فيرجع التحدث وأما من حيث ذات الفخر – اى ولا أقوله فخراً ولان أمته أفضل الأمم القوله تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾(١) ﴿ وكذلك جعاناكم أمة وسطاً ﴾(٢) أى عدولاً لا خياراً ولاشك أن خيرية الامم إنما هي بحسب كمالها في الدين وذلك تابع لكمال نبيها الذي تبعته فتفضيلها تفضيل له كمالها في الدين وذلك تابع لكمال نبيها الذي تبعته فتفضيلها تفضيل له وأما قوله في وأما قوله الله وأما قوله الله المناه والمناه ولا تفضلوا ولمناه والمناه والمن

ونحوه فيحتمل أنه قاله تأدباً أو أن معناه لا تخيروني تخيير مفاضلة أي في ذات النبوة أو يؤدي لسؤ أنب وإلا فالواجب على كل مكلف اعتقاد أنه على أفضل الجميع فيعصى منكره ويبتدع ويؤنب، إذا عرفت هذا الحكم المجمع عليه فمل عن الشقاق والمنازعة فيه واجرم معتقداً صحته لأنه لا يجوز الإقدام على خرق الإجماع.

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يعتقد أنهم يلونه في الفضل فمرتبتهم فيه بعد مرتبته وإن تفاوتوا فيها بالنسبة للقرب منه عليه الصلاة والسلام فمن ثم كان نداؤه بيا أيها النبى يا أيها الرسول وهم ينادون بأسمائهم يا زكريا يا إبراهيم يا موسى يا داود إلى غير ذلك .

قلت: وكانت عناية الله يوم موته فوق عنايته بهم يوم موته فقد قال السيوطي في شرح الصدور وأخرج الطبراني عن الحسن أن جبريل هبط على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي المعان الموت على الباب فقال جبريل مغموما وأجدني مكروبا فاستأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك . قال : ائذن له فأذن فأقبل حتى وقف بين يديسه فقال : إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها قال : وتفعل يا ملك المسوت قبال :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٤٣ .

قال الشارح اللقاني وأميره: فبقية أولى العـزم مـن الرسـل أفضل من بقية الرسل والمراد أولو كمال العزم الخمسة محمد على وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسللم وإلا فأصل العزم ثابت لجميعهم فإنهم ومحمد على وإن لم يُبتل بمثل نشر زكريـــا إلا أنه من حيث عموم بعثته كان مبتلى بهم هداية جميع الخلق بذلك فإن الفكر المتعب للقلب يتمنى التخلص منه ولو بالموت خصوصا وقد جبل على الرأفة بهم والرحمة ومزيد الشفقة يعز عليه ما فيه ضررهم مع تنوع مخالفتهم وكثرتها ومع تأثره بمقتضى كمال الأخوة بجميع ما حصل للرسل قبله فبسماع ابتلائهم يشاركهم فيه كما يشير لذلك قوله تعالى ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك ﴾(١) وضف لذلك ما كانوا يرمونه به ، وكسر رباعيته ، وشح جبهته وخضب وجهه بالدم ، وإخراجه من وطنه ومزيد الحروب وهذه بعض ما علم وإلا فحاله لكماله أخفى كثيراً من إيتلائه وإليه الإشارة بـ (( لـو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ))(١) وكان لايزيد على التبسم متواصل الأحزان.

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام احمد في مسند الأنصار ، ح٢٠٥٣٩ .

# الفمرس

| الصفحة | الموضوع            |
|--------|--------------------|
| ٣      | مقدمة التحقيق      |
| ٤      | المدخل             |
| ٤      | أصل المسألة        |
| ٦      | أصل الخلاف         |
| λ      | الأدلة             |
| ٩      | الردود بين الطرفين |
| 74     | رسالة الهدي التام  |
| 44     | المقدمة            |
| ۳.     | المورد الأول       |
| 44     | المورد الثاني      |
| 84     | المورد الثالث      |
| ٥٢     | الخاتمة            |
| ٦٣     | الفهرس             |

ينشرح له الصدر ويبرد ويبلج له الخاطر إطلاق القول بأن نبينا محمد على خير الخلق أجمعين من ملك وبشر وخير الناس بعد الأنبياء والملائكة أبو بكر ثم عمر ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين . أ . هـ

ولكنه أشار بقوله لا تفضلوني على يونس لنفي الجهة فأن يونس نزل به الحوت إلى قاع البحر ومحمد التقى كما أنه التعلق أشار بقوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لنفي جهة العلو كقوله تعالى (واسجد واقترب) أ. هـ كلامهما بحذف والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا تمام ما يسر الله نقله وتحريره في هذه العجالة ردعاً لأهل الجهالة عن قولهم بمنع تعظيم خاتم الرسالة بما اعتيد مما أقر تعظيم ها بمثله أو بما في معناه تمسكاً بشبه الضلالة اسال الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم من كل ما يحبط الأعمال بلا محالة ، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة ، يعمان صحبه وآله .

وكان الفراغ من تبيضها يوم الثلاثاء ١١ ذي القعدة من علم الألف والثلاثمائة والستين من هجرة سيد المرسلين والحمد شرب العالمين اللهم آمين.